ولله الأسماء الحسني فادعوه بها

الرحمن

الشجيرات الجميلة

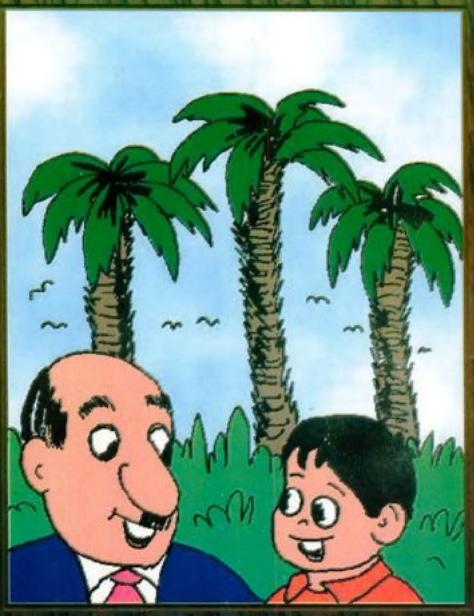

بنام ورسيم ، شرخي حسن

منکست بیمصت ۲ ستاره کاش صد تی دایجیا!! (١) ذهب كريم لزيارة صديقه شريف . . فوجده في حد حديقة منزله ، وقد شمر عن ساعديه ، وراح يعمل في جد ونشاط . . فسأله كريم : ما هذا النشاط يا صديقي ؟ قال شريف : لقد حصلت على بعض الشجيرات ، بعضها للزينة وبعضها للزينة في الجمال .



(٢) قالَ كَرِيم: أخبِرنْى باللَّهِ عَليك ، منْ أينَ حَصَلْتَ عليها ؟ قالَ شَريف : من مَشْتَلِ قريب ، يقعُ في هذا الطَّريق. قالَ كَريم: إذنْ سأذهبُ للحُصولِ على بَعضِها لحَديقَتِنا. فلمّا عادَ كَريمٌ للبَيت ، عرضَ الأمرَ على والده ،



(٣) ذهب كريمٌ مع والده إلى المُشتَل ، فأختار أنواعًا من الشُجْيراتِ الصَّغيرة ، وضعاها في حقيبة السَّيّارة ، وفي أثناء ذلك مرَّ بجوارهم شيخٌ كبير ، يُتَمتِمُ بِبَعضِ الكَلمات ، وينظُرُ إلى السَّماء . فأشفق عليه الوالِدُ وسأله : هل هناك شيء ، أستطيعُ عملة لك يا والدي ؟



(٤) قالَ الشيخُ الكَبير: أشكرُكَ يا بُنيّ ، إنَّني أدعو الرَّحَنَ سُبْحانَهُ وتَعالَى ، فليسَ لى سواه . قالَ الشيخُ الكَبيرُ ذلك وذهبَ لحالِه . قالَ كريم : ما حِكايَة هَـذا الشّيخ المسكين يا والِدى ؟ قالَ والِدُه : إنَّه يَدعو الرَّحمنَ يا بُنَى ، ويقولُ جلَّ جلالُه : ﴿ قُلُ ادْعُوا اللَّهَ أُو ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مِا تَهُ عَلَى فله الأسماءُ الحُسنى ﴾. (٥) قالَ كَريم: ويقولُ سُبحانَه وتَعالى: ﴿ وإذا سألكَ عِبادى عَنى فإنّى قَريبٌ أُجيبُ دَعوةَ الدَّاعى إذا دعان ﴾ . قالَ والِدُه: لقد وردت في القُرآنِ الكَريم أكثرُ من آية ، تُحبّبُ المُؤمِنينَ في الدُّعاء ، وتُرغّبُهُم فيه . . وتؤكّدُ أنَّ اللَّه جَلَّ جلالُه قريبٌ مِن عِبادِه . قالَ كَريم : أليس الرَّهن أُحدن حَبادِه . قالَ كَريم : أليس الرَّهن أ



(٣) قالَ والدُه: نَعْم يا بُنَى ، والرَّحَنُ هو الاسمُ الثّانى من أسْماء اللّه. . فالرَّحَنُ هو العَطوفُ على العِباد ، وهو الدّى أرسَلَ الرُّسَلَ بالمنهج ، ليُبيّنَ للإنسانِ طريقَ الحَياةِ السّعيدة ، التي رسمها اللّه لعِبادِه ، وهذا المنهجُ هو رحْمَةً من الله ، لأنّه يَحمى الإنسان ، من الجَشّع والطّمَع والفساد .



(٧) قالَ كريم: إنَّ اللَّهَ الرَّهن \_ سُبحانَه و تَعالى \_ يُعطينا أسبابَ السَّعادة ، ولكنَّ الإنسانَ يَجْلِبُ علَى نَفسِهِ الشَّقاءَ أحْيانًا . قالَ والِدُه : الرَّحَمنُ وضَع مَنهَجًا ليَحمِى الإنسانَ في حُرِيَّتِه ، والحقَّ في أمْنِه ، ويَحُرسُ له القِيَمَ التي تَرتاحُ

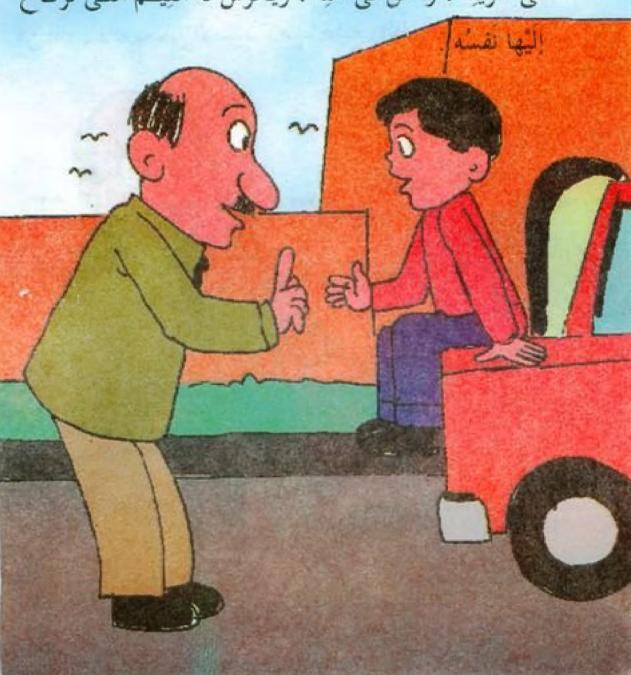

(٨) قالَ كَريم: كلُّ ما تَقولُهُ يا والدى ، رَحَمَةٌ منَ اللَّهِ للإنسان. قالَ والدُه: لَولا منهجُ الرَّحْنِ يا بُنَى ، لتحوَّلتِ الأرضُ إلى غابَة ، تُسفَكُ فيها الدِّماءُ بغيرِ حِساب ، ويَستعبدُ فيها القوي الضَّعيف ، ويَعتدى فيها النّاسُ على حُرُماتِ غيرهم . . ومَن لا يَتَبعُ مَنهجَ الرّحَمَن ، يَعِشْ حَياتَهُ في شَقَاء .



(٩) قال والِدُه : إنَّ الرَّهنَ تتجلَّى رَهْتُه ، في كلِّ شَيءٍ سَّخرَهُ للإنسان ، فبَعثَ إلَيه من يَهديه ، وأعطَاهُ أسبابً السَّعادَةِ والإسْعادِ في الآخرة . قال كَريم : وإذا صادَفني يا والِدي صَديقٌ غافِلٌ عن اللَّه ، فَماذا أفعَلُ معه ؟



(١٠) قال والده في سرور: هذا سؤال هام .. ولأن الله رحمن ، فعلى الإنسان أن يرحم عباد الله الغافلين ، فيصرفهم عن طريق الغفلة إلى الله ، بالوعظ والنصح ، وباللطف دون العنف ، وأن ينظر إلى العصاة بعين الرحمة ، لا بعين الإيذاء .



(۱۱) قال كريم: معنى ذلك ، أننى لا بد أن أحاول بدل كلّ جهدى ، في إزالة هذه المعصية ، وبقدر وسعى ، رَحمة بذلك العاصى . قال والده : هو كذلك يا بننى ، والله أرحم الرّاهين . قال كريم : ما أجمل أسماء الله ، وأحلى معانيها . سَوْفَ أَخبرُ زَملائي وأصدقائي بها .



(۱۲) قال والده: بارك الله فيك يا بُنى ، والآن هيا بنا نعود إلى البيت . فانطلق بالسيّارة . . وفى الطّريق رأى كريم جدولاً صغيرًا فقال : انظر يا والدى إلى هذا الجدول الجميل . فتوقف والده والدى ألى هدو وكريم يشاهدان الجدول .



(١٣) أخذ الوالدُ عِدَّةَ شُجَيرات ، وراحَ يَغْرَسُها على ضِفَّةِ الجَدوَل ، فتعجَّبَ كَرِيمٌ وسأَلَ والِدَه : وماذا سَتَجنى مِن وراء ذلك با والِدي ؟



(١٤) قالَ والِدُه: قد يَجلِسُ إنسانٌ ذات يَـومٍ في ظِلّها ، أو يأكلُ من ثِمارها . . وقد يأكلُ منها طَيرٌ أو حَيوان . فقد قال مَنولُ الله صلّى اللّهُ عليه وسلّم : ( ما من مُسلمٍ قَالَ رسِولُ اللّه صلّى اللّهُ عليه وسلّم : ( ما من مُسلمٍ غَرسَ غَرسًا ، فأكلَ منه إنسانٌ أو دابّة ، إلاّ كانَ له بِها صَدَقَة ) .



(١٥) فلمّا عاد كريمٌ إلى البيت ، راح يغرسُ الشُجيراتِ في سُرور ، ولم يَنسَ أنْ يَضعَ شجرةً خَارِجَ البيت ، فقد يستظِلُ بها إنسانٌ أو حيوان . . وبينما هو كذلك إذْ رأى شريفًا قادمًا ، فاستُقبلَه بترحابِ وسُرور ، وراح يُعيدُ عَليه اسمَ الرَّحَن ، أحدِ أسماء اللهِ الحُسنى .

